## مَنْظُومَةُ الْبَيْقُونِي

لِعُمَرَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ فُتُوحِ البَيْقُونِيُّ (كَانَ حَيَا قَبْلَ سَنَةِ ١٠٦٥هـ)

> [عدد الأبيات: ٣٤] [البحر: الرّجز]

## \* النُّسَخ المعتمَدة في تحقيق هذا المتن:

- نسخة خطِّية بدار الكتب والوثائق القومية
   مصر برقم (۱۸۰)، تاريخ نسخها: ۱۲۳۲هـ
- نسخة خطِّية بمكتبة مجلس الشُّورى إيران -برقم (٨٧٣٤٢)، تاريخ نسخها: ١٢٧٠هـ.
- نسخة خطِّية بمكتبة الحرم المكِّي السعودية برقم (٣٩١٢).
- نسخة خطِّية بالمكتبة المحموديَّة، بمكتبة الملك عبد العزيز السعودية برقم (۲۷۲۸).
- نسخة خطّية بمكتبة عارف حكمت، بمكتبة الملك عبد العزيز السعودية برقم (٢٠٦/ ١١).
- نسخة خطِّية بجامعة الملك سعود السعودية برقم (٧٧٤).
- نسخة خطِّية بدار الكتب والوثائق القومية
  مصر برقم (۱۷۸).
- نسخة خطّية بدار الكتب والوثائق القومية
  مصر برقم (١٧٩).

## ڛ۫ؽۣؠ۫ۯٳڵڰ۪ۯٳٳڿؖڴٳڸڿؖڲؽڔٚؽ

- ۱- أَبْدَأُ بِالحَمْدِ مُصَلِّياً عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ أُرْسِلَا ٢٠ مَنَى مِنَ أَقْ المالحَدِ، ثِيعٍ أُرْسِلَا
- ٢- وَذِي مِنَ ٱقْسَامِ الحَدِيثِ عِدَّهُ
  وَكُلُ وَاحِدٍ أَتَدى وَحَدَّهُ
- ٣- أَوَّلُهَا الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا ٱتَّصَلْ
  إسْنَادُهُ وَلَمْ يَشِنَّ أَوْ يُعَلْ
- ٤- يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ
  مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ
- ٥- وَالحَسَنُ المَعْرُوفُ طُرْقاً وَغَدَتْ
  رِجَالُهُ لَا كَالصَّحِيحِ ٱشْتَهَرَتْ

٦- وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الحُسْنِ قَصُرْ فَهْوَ الضَّعيفُ وَهْوَ أَقْسَاماً كُثُو ْ وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيْ المَرْفُوعُ وَمَا لِتَابِعِ هُوَ المَقْطُوعُ وَالمُسْنَدُ المُتَّصِلِّ الإسْنَادِ مِنْ رَاوِيهِ حَتَّى المُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ وَمَا بِسَمْع كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ إسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالمُتَّصِلْ ١٠ مُسَلْسَلٌ قُلْ مَا عَلَى وَصْفٍ أَتَى مِثْلُ أَمَا وَاللَّهِ أَنْبَانِي الفَتَي ١١ - كَذَاكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائِمَا أَوْ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّمَا

١٢ - عَزيزُ مَرْوِيْ ٱثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَهُ مَشْهُورُ مَرْويْ فَوْقَ مَا ثَلَاثَهُ ١٣ ـ مُعَنْعَنُ كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاو لَمْ يُسَمْ ١٤ ـ وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلَا وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلا ١٥ - وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الأَصْحَابِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلِ فَهُوَ مَوْقُوفٌ زُكِنْ ١٦ ـ وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ وَقُلْ غَريبٌ مَا رَوَى رَاوِ فَقَطْ ١٧ - وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ إسنادُهُ مُنْقَطِعُ الأَوْصَالِ

١٨ - وَالمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ ٱثْنَان وَمَا أَتَى مُدَلَّساً نَوْعَان ١٩ ـ الأُوَّلُ الإِسْقَاطُ لِلشَّيْخِ وَأَنْ يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَأَنْ ٢٠ وَالثَّانِ لَا يُسْقِطُهُ لَكِنْ يَصِفْ أَوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لَا يَنْعَرِفْ ٢١ ـ وَمَا يُخَالَفْ ثَقَةٌ فيه المَلَا فَالشَّاذُ وَالمَقْلُوبُ قِسْمَان تَلَا ٢٢ - إِبْدَالُ رَاوِ مَا بِرَاوِ قِسْمُ وَقَلْبُ إِسْنَادٍ لِمَتْنِ قِسْمُ ٢٣ وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةِ أَوْ جَمْع آوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةِ

٢٤۔ وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُوضٍ أَوْ خَفَا مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمُ قَدْعُرفَا ٢٥ - وَذُو ٱخْتِلَافِ سَنَدٍ أَوْ مَتْن مُضْطَرِبٌ عِنْدَ أُهَيْلِ الفَنِّ ٢٦ - وَالمُدْرَجَاتُ فِي الحَدِيثِ مَا أَتَتْ مِنْ بَعْضِ أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ ٱتَّصَلَتْ ٢٧ ـ وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينِ عَنْ أَخِهُ مُدَبَّجٌ فَٱعْرِفْهُ حَقّاً وَٱنْتَخِهْ ٢٨ مُتَّفِقٌ لَفْظاً وَخَطّاً مُتَّفِقْ وَضِدُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَا المُفْتَرِقْ ٢٩ مُؤْتَلِفٌ مُتَّفِقُ الْخَطِّ فَقَطْ وَضِدُّهُ مُخْتَلِفٌ فَٱخْشَ الْغَلَطْ

٣٠ وَالمُنْكُرُ الفَرْدُبِهِ رَاوِ غَدَا تَعْدِيلُهُ لَا يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا ٣١\_ مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِدٌ بِهِ ٱنْفَرَدْ وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ فَهُوَ يُرَدُ ٣٢ وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ عَلَى النَّبِيْ فَذَلِكَ المَوْضُوعُ ٣٣ ـ وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَر الْمَكْنُونِ سَمَّيْتُهَا «مَنْظُومَةَ البَيْقُونِي» ٣٤ فَوْقَ الشَّلَاثِينَ بِأَرْبَعِ أَتَتْ أَبْيَاتُهَا ثُمَّ بِخَيْرِ خُتِمَتْ تَمَّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ